ألف حكاية وحكاية (٣٧)

# رجل في الهواء

وحكايات أخرى

يرويها **يعقوب الشارونى** 

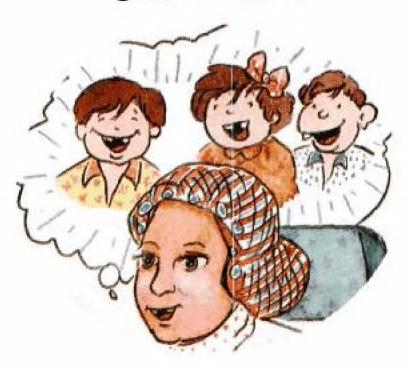

رســـوم **عبد الرحمن بك**ر

### وجــه أمي

سألَ مدرسُ تلاميذَ أحدِ صفوفِ السنةِ الأولى الابتدائيةِ ، عن أجملِ شيء خلقَهُ لللهُ ، فأجابَ تلميذٌ : "إنَّ أجملَ ما خلقَهُ الله في الدنيا وردةٌ جميلةٌ . "



#### وأجاب آخرُ:

" بل أجملُ من الوردةِ ، قَوْسُ قُزَحٍ بِالوانِهِ الجميلةِ . " وعندندٍ قالَ تلميذٌ ثالثُ:

" بل يوجّدُ ما هو أجملُ من هذا كلّهِ ، وهو وجهُ أمَّى ، الذي لم أرَ علاماتِ الغضبِ عليه أبدًا . "



### النملة وعود القش

كانَ هناك رجلُ ، رغم نجاحِهِ في الحياةِ ، يشكو دائمًا من المتاعبِ والمصاعبِ التي يُقابِلُها .

وذات يوم، شاهد نملة تحمل في مشقة عبودًا من القش . وأثناء سيرها، وصَلَت إلى حفرة كان من الصعب عليها أن تعبرها وهي تحمل حملها الثقيل، فوقفَت، وأخذت تتلفت حولها تبحث عن طريقة للخروج من هذه المشكلة. وأخيرًا وصَلت النملة الى الحل المناسب، إذ وضعَت عود القش فوق الحفرة، وصنعَت منه قنطرة عبرَت فوقها، ولما وصلَت إلى الناحية الأخرى، رفعت العود، وواصلت طريقها في أمان.

قال الرجل لنفسه:

" إن المتاعب والمصاعب التي تُقابِلُنا في حياتِنا ، كثيرًا ما تكونُ قِناطِرَ نعبرُ عليها ، لنتقدَّمَ في طريقِنا . "





## لن آكل التين إلى يوم الدين

كانَ "مالكُ بنُ دينار " من رواةِ الحديثِ ، وَرِعًا شديدَ الورعِ ، يكتبُ المصاحفَ بالأجرةِ ، وقد عاشَ في بدايةِ القرنِ الشَّاني للهجرةِ .

ذا تَ يـومٍ ، وهـو يمشى في سـوقِ مدينةِ البصرةِ ، رأى تينًا ولم يكنْ معه نقودٌ يشتري بها ، فخلعَ نعلَهُ وأعطاهُ لبائعِ التّينِ .

فقالَ البائحُ : " هذا لا يساوى شيئًا . "



فقيلَ للبائعِ: "إنه مالك بن دينار، وقد تحتاجُ إليه يومًا في فتوى."

فأسرعَ الرجلُ وملاَّ طبقًا من التين أعطاهُ لعبدٍ يساعدُه وقالَ له: " الحقُّ بمالك بن دينار ، فإن قَبِلَهُ منكَ ، وأخذَهُ فأنت حُرُّ . " فجرى العبدُ وراءَهُ ، فلمَّا وصلَ إليه ، قالَ له :

" اقبل هذا التينَ منَّى ، "

فرفض مالك .

فقالَ العبدُ: " اقبلُ، فإنَّ فيه تحريري . "

فقالَ مالك: " إنْ كانَ فيه تحريرُكَ ، فإنَّ فيه تعذيبي . " فألحَّ العبدُ عليه ، فقالَ مالك: " حلفْتُ أن لا أبيعَ الدَينَ بالتينِ،



# اشتروا لأنفسكم ما تريدون

جلسَ جحاعلى شاطئ النهرِ ، وقد أمسكَ في يدهِ عصا الصيدِ ، وبين وقت وآخرَ يضعُ الطّعُم في الشصِّ (الصنارة) ويُلقِي به في الماءِ ، ثم ينتظرُ بغير نتيجةٍ ، فقد امتنع السمكُ عن الاقترابِ من الطعم .

وأخيراً نفد صبرُ جحا، فألقَى بما معَهُ من طعم، ووضعَ يدَهُ في جيبِهِ، وأخرِجَ كلَّ ما معَهُ من نقودٍ، وألقاها كلَّها في الماءِ وهو يقولُ للأسماك:

" مادامَ ما معى من طعامٍ لا يعجبُكم ، خذوا هذه ، واشتروا بها لأنفسِكم ما تُريدون من طعام !! "







### سرعان ما يتآكلون

من الحكاياتِ التي كتبَها "ليوناردو دافينشي " فنانُ عصرِ النهضةِ العظيمُ ، أنه كانَ يوجدُ موسى جميلُ في محلَّ حلاقٍ ، ففكَّرَ ذاتَ يومٍ في أن يُلقِيَ نظرةً على ما حولَهُ ، فغادرَ العلبةَ التي كان يستقرُّ داخلَها ، وخَرج ليتمتَّعَ بيوم جميل .

عندئذٍ عكسَتِ الشمسُ أشِعَتها اللامعةَ على سطِحِه، فامتلأ سعادةً . . لقد صدرَ عن الصلبِ اللامع بريقُ وهَاجُ جعلَ الموسى يشعرُ بالغرور عندئذٍ قال لنفسِهِ :

"لن أعودَ إلى المحلّ الذي خرجْتُ منه . . من الحمـقِ أن أبقى هناك لحلقِ ذقونِ القرويّينَ المغطاةِ بالصابونِ !! هذا عملٌ لا يتناسبُ مع بريقي الساطعِ الجميلِ . سأذهبُ إلى مكانٍ بعيدٍ عن العيونِ ، وأقضى بقيةَ أيامي في هدوءٍ . "

وهكذا بحثُ الموسى عن مخبأ اختفَى فيه.

ومرَّتُ شهورُ شعرَ بعدَها برغبةٍ في استنشاقِ قليلٍ من الهواءِ ، فتركَ مخبأهُ وتطلَّعَ إلى نفسِه . وكم كانَتِ الصدمةُ شديدةً عليه !! لقد وجدَ سطحَهُ خشنًا ، قد عالاهُ الصدأ القبيحُ ، ولم يعُدُ يعكسُ أيَّ بريق أو لَمعان !!

وشَّعَر الموسى بالندم ، فقد عرف أن الضرر الذي أصابَهُ غيرُ قابلٍ للإصلاح . قالَ وهو يبكي : "كانَ من الأفضل لو أنني ظللتُ أتدرَّبُ وأنا أعملُ في حلقِ الدقونِ المُغطَّاةِ بالصابون . . كان سطحي سيظلُّ لامعًا . لكنْ ها أنا الآن مُتآكِلُ السطح ، ولا علاج لي . . !! "

سمع رجلُ حكيمُ قصةَ الموسى ، فقالَ : " إنه يُشْبِهُ أصحابَ المواهبِ والذكاءِ ، الذين يحملُهم الكسلُ على التوقُفِ عن ممارسةِ إبداعِهم ، فيفقدونَ نورَ الذكاءِ وبريقَ الموهبةِ ، وسرعان ما يتآكلون بفعلِ الصدأ . . !! "



### الصبى الذي حفظ الحمار

قالَ الجاحظُ - الأديبُ العربِيُّ الكبير - الذي عاشَ في القرنِ الثالثِ للهجرةِ (التاسع الميلادِيُّ) :

دخلتُ ذاتَ مرةٍ على صديقٍ لأزورَهُ في مرضِهِ، وتركُتُ حماري على بابِ بيتِهِ ، ولم يكنُ معى غلامٌ يحرسُ الحمارَ .

فلمًّا خرجْتُ ، وجدْتُ صبيًّا فوقَ الحمارِ ، فقلْتُ لـه : " كيـف ركبْتَ حمارى بغير إذنى ؟!! "

فقال الغلام :

" خفَّتُ أن يذهبَ ، فحفظُتُهُ لكَ !! "

وشعرْتُ بالاستياءِ من تبرير الغلامِ لركوبهِ حمارى بغير إذنى، فقُلْتُ غاضًا:

" لوذهب ، لكان أحب إلى من بقائِه ، وأنت تركبُه دون إذني ."

وفى هدوءٍ قالَ الغلامُ: " إذا كان هـذا هـو رأيَكَ فـى الحمارِ ، فإنك تستطيعُ أن تتصوَّرَ أنه ذهـبَ وضاعَ ، واتركُهُ هبةً لى ، و اربَحُ شكرى . "

فلم أَدْرِ مَاذَا أَقُولُ لأَرِدَّ بِهِ على ذَكَاءِ الصّبِيِّ ، وقد واجّهَ غضبي بذلك الأسلوبِ الذي جعلَني أخجلُ من نفسي .



### رجل في الهواء

كانَ أحدُ عمالِ البناءِ يعملُ فوق برجٍ عالٍ ، لإنهاءِ عملياتِ الدهانِ الخارجيةِ للمبنى ، وهو يقفُ على سقًالاتٍ خشبيةٍ مشدودةٍ حولَ قمةِ البرجِ ، وفجأةً انهارَتِ السقَّالاتُ ، وتعلَّقَ الرجلُ فوقَها مدعورًا . . . وتَجمَّعَ مَثَاتُ المارةِ وقد أصابَهم الاضطرابُ والانزعاجُ ، وهم يقولون لبعضِهم البعضَ :

" كيف سينزلُ بينما أطُوَلُ سُلَّمٍ للحريقِ لا يصلُ إلا إلى جزءٍ من قمةِ البرج ؟! "

أمًّا الرجلُ فقد وقفَ مُعلِّقًا لا يدري كيف يتصرَّفُ ، وقد أيقنَ أنه هالكُ !!

أخيرًا جاءت زوجتُهُ تبكى . . . لكنها تذكّرت شيئًا ، فقد كانَ زوجُها يرتـدى جورباً صوفـيًّا صنعَتْهُ لـه مـن خيـوطِ "الـتريكو"، فصاحَت به بأعلَى صوتِـها:

" فَكَّ خِيـوطَ الجـوربِ الذي صنعْتُـهُ لـك ، واربـطُ <mark>خيـوطَ</mark> الجـورَبَيْنِ معًا ، وأنْزِلُهـا بسرعـة . "

واستجابَ زوجُها إلى دعوتِها ، وتدلَّى من ذلك الارتفاعِ خيطُ يتأرجح ، وصلَ طرفُهُ أخيرًا إليها .

فقالَتُ للواقفينَ :

" اربطوا طرفَ خيطٍ أقوى بطرفِ هذا الخيطِ . "



### مثلها تماماً

أصيبَتُ معلَّمةُ بإحدى المد ارسِ في حادثةِ تصادُمٍ ، وذهَبتُ إلى طبيبِ الأسنانِ ، فأخبرَها أنَّه لا بُدَّ من خلعِ سِنْتَيْها الأماميتَيْنِ ، وقالَ لها إنها يجبُ أن تنتظرَ مدَّةَ شهرٍ ، بعدَها تستطيعُ تركيبَ غَيْرهما، حتى تكونَ اللثةُ سليمةً تمامًا .

عندند ٍ قَـالَتِ المعلِّمةُ: "هذا لا يُهمُّ كثيرًا ، فأنا أدرِّسُ لتلاميد ٍ المرحلةِ الأولى ، وكلُّهم أطفالُ سقطَتْ أسنانُهم مثلي تمامًا . "

